

# ظاردالغفاريت

بقلم : عبد الحميد عبد المقصود .

بريشية : عيد الشيافي سيد .

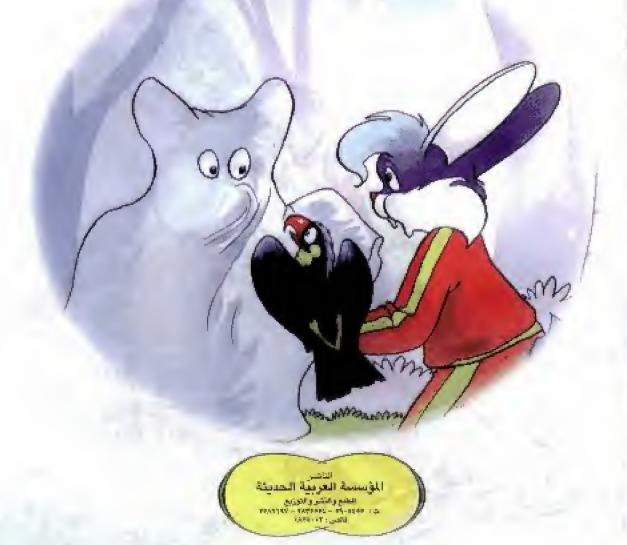













فقالَ أَرْنُوبٌ :

إِنَّ اللَّهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَضَعَ سِرَهُ فَى أَضَنْعَفِ خَلْقِهِ .. ثمَّ إِنَّ اللَّهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَضَعَ سِرَهُ فَى أَضَنْعَفِ خَلْقِهِ .. ثمَّ إِنَّ النَّكَطَر لَيْس بَعيدًا عَنْ بَيْتِكَ ..

فقال تعلوب:

- ماذا تَقْصِيدُ ١٢ هل تَعْرِفُ شَيْئًا ١٢

فقال أَرْنوبُ:

- أَعْسَرُفُ ، ولَكِنِّى أَعْسَرِفُ الْقَلِيلَ .. الطَّائِرُ وحُسْدَهُ هو الذي يَعْرِفُ كُلُّ شَيَّعٍ ..



#### فقالَ تعْلُوبُ :

- طالَمَا أَنَّه يعْرفُ ، فَلِماذا لا يتَكَلَّمُ ؟! فقالَ أَرْنوبٌ :
- إِنَّهُ جَائِعٌ ، ولا يستطيعُ أَنْ يتكلَّمَ طالَمَا أَنَّهِ جَائِعٌ ..
  فأَدْخَلَهُمَا تَعْلُوبُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، ووَضَعَ لهما الطَّعامَ ، فراحَ
  أَرْنُوبُ يِأْكُلُ ، ويُطْعِمُ الصَّقْرَ في تَلَكُّؤُ واضِحٍ ..
  فأَخَذَ تَعْلُوبُ يِنْظُرُ إِلِيهِ بِغَيْظٍ ويقولُ :



وأَخيرًا انْتَهَى أَرْنُوبٌ مِنْ إِطْعامِ الطَّائِرِ ، فقالَ له تَعْلُوبُ : - لقدْ أكلَ حتى شَبِغ .. هيَّا دَعْهُ يتكلُمْ .. فقالَ أَرْنُوبٌ :

- سَنَبُداً الْعملَ فَوْرًا ..

ونهضَ أَرْنوبُ مُعْسِكًا الصَّقُّر في يَدِه ، وأَخَذ يَدُورُ في الْبَيْتِ
كالزُّوْبُعَةِ ، ويَصيحُ بِكَلِماتٍ غامِضَةٍ غيْر مَقْهومَةٍ .. بيْنَما راحَ
الصَّقَّرُ يُطْلِقُ صَرَحَاتٍ قَصِيرَةً ، تُعَبِّرُ عِنْ فَزَعِهِ ، مِمَّا يَحْدُثُ ..



وأخذ أَرْنوبُ بعْدُ ذلك يَهُزُّ الصِّقْر بَيْنَ يَدَيْه ، ويَصيحُ فيه قَائِلاً :

- هيّا أَيُّها الطَّائرُ النَّبِيهُ .. أَخْبِرْنَا بِالأَسْرِارِ الْعَجِيبَةِ ، التَّي تحْدُثُ في مَنْزِل السَّيِّد تَعْلُوبِ ..

فَأَخَذَ الطَائِرُ يُطُّلِقُ صَيْحَاتِهِ الْقَصِيرَةَ ، وراحَ تَعُلُوبٌ يُحَدَّقُ فيه بِدَهُشْنَةٍ ، فقال أرْنوبُ :

- الأَمْرُ خطيرٌ .. خطيرٌ جِدًا يا صديقى .. مُصبِيبَةٌ حَلَّتْ بك ..



#### فقال تعْلُوبُ بِغَيْظُ:

- ماذا حَدثَ ؟! لقَدُّ أَرْعَبُّتَنِي ..

## فقال أَرْنوبُ :

الطَّائِرُ يقولُ إِنَّهُ فى دُولابِكَ يِرْقُدُ عِفْرِيتٌ شَيِرِّيرٌ ..
 فقالَ تعُلوبُ سَاخِرًا :

- ما هذا الهُراءُ ، الذي يقولهُ طائرُكَ الْمَعْتُوهُ ؟!



- فأكّد له أَرْنوبٌ ، أَنُّ الطَّائِرُ مُصِرُّ على وَجُودِ عِفْريتٍ دَاخَلَ الدُّولابِ ، وأَنَّ هذا أَمَّرُ سَنِيًّ جِدًا بِالنَّسْئِبةِ له ، فلنُّ يستُتطيعَ بَعْدَها أَنْ يُعيشَ في الْمَنْزِلِ ..

فراح تطُوبُ يرْتَعِشْ رُعْبًا .. ثم قالَ :

إذا كَان ذلك صَحيحًا ، فَلْتَطْلُبْ مِنْه أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الدُّولابِ ، ومِنَ الْمَنْزِلِ كُلَّه ، وستوْف أعْطيك أَى أَجر تَطْلُبُهُ ، لائتنى أَخافُ جِدُا مِنَ الْعَفَاريتِ ..



### فقالَ أَرْنُوبٌ :

سأطلُبُ مِنْه أَنْ يَقْعَلَ ذلكِ ..
 فقال تعلوُبُ :

- ولكنْ إذا ثبتَ لى أنكُمَا مُحْتَالانِ ، فسنَوْفَ أَحْسِسُكُما داخِلَ الدُّولابِ حتى الْمَوْتِ ..

وكانَ أَرْنُوبُ يعْرِفُ ما سَوْفَ يَفْعَلُهُ جِيدًا ، فتقدَّمَ مِنَ الدُّولابِ في حَذَرٍ ، وراحَ يَطْرُقُ عليْهِ قائِلاً :



- هيًّا أَيُهَا الْعِفْرِيثُ .. إِنَّنى أَمُرُكَ بِأَنْ تَخْرُجُ مِنَ الدُّولابِ .. فِيَ الْبَيْتِ كُلِّهِ ، كما اتَّفَقْنا .. هيًّا اخْرُجْ بِسُرْعةٍ مِنَ الدُّولابِ ، ومِنَ الْبَيْتِ كُلَّهِ ، كما اتَّفَقْنا .. وفي نَفْسُ اللَّحْظَةِ فُتِحَتْ ضَلْفَةُ الدُّولابِ بِقُومٍ ، وقَفَرَ مِنْها صديقُ أَرْنوبِ الذي يَرْتَدِي مَلابِسَ غَرِيبَةً ، جعَلَتْهُ يَبْدُو في صديقُ أَرْنوبِ الذي يَرْتَدِي مَلابِسَ غَرِيبَةً ، جعَلَتْهُ يَبْدُو في نَظْرِ تَعْلُوبِ كَالْعِفْرِيتِ الْحَقِيقِيُّ .. ثَظَرِ تَعْلُوبِ كَالْعِفْرِيتِ الْحَقِيقِيُّ .. ثُمُّ قَفْزَ مِنَ النَّافِذَةِ ، وهرَبَ ..



